# الأنطاكي

تأليف: سليمان فياض رسوم: اسماعيل دياب

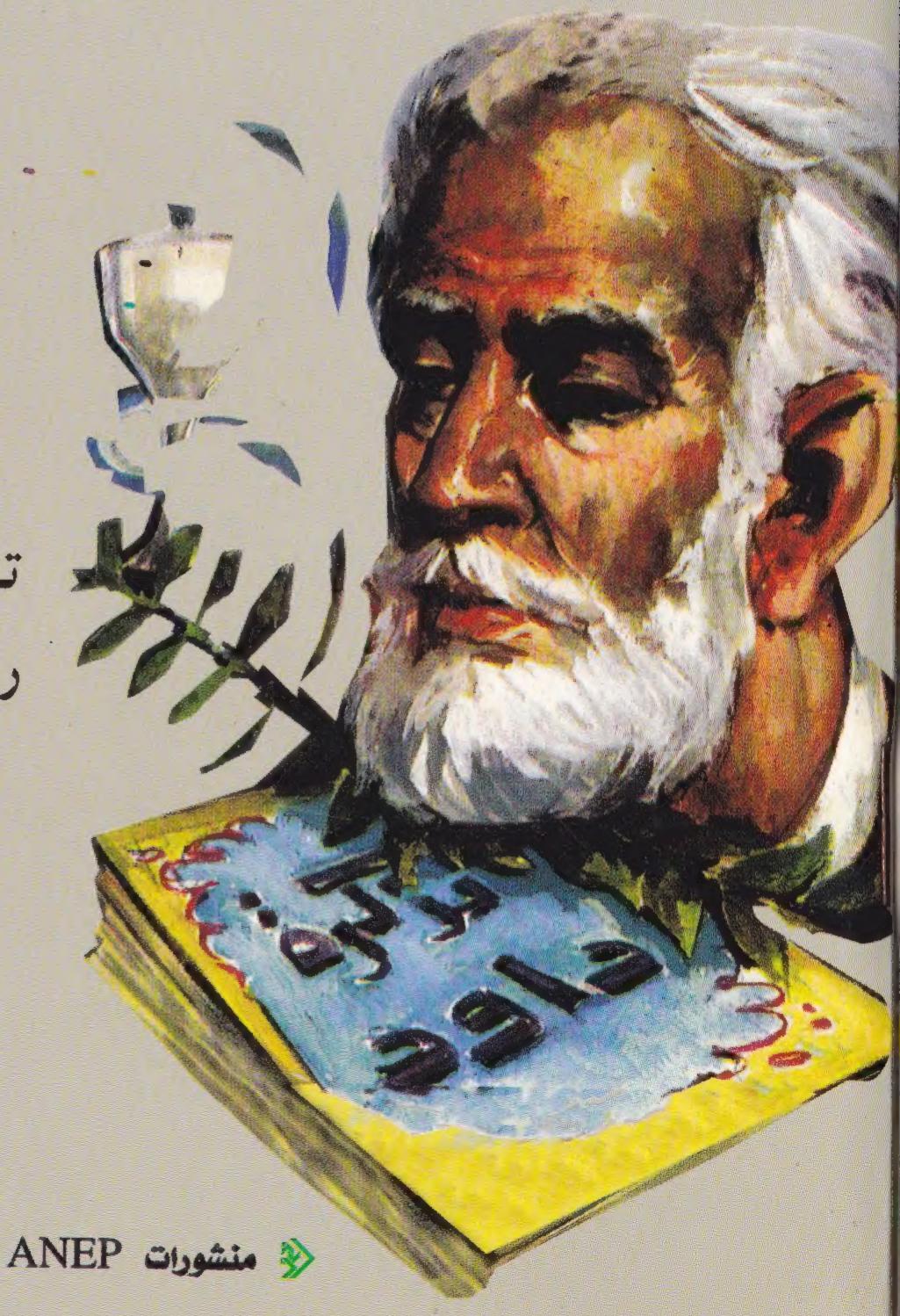

الأنطاكي

أبو الصيدلة

تأليف: سليمان فياض

رسوم: اسماعیل دیاب



#### نورالقلب

كان «داوُدُ» الصّبِى يسير فى حدائق «أنطاكية» (شمال غربى سوريا)، مع طبيبه الفارسي «بَهزَادَ»، بعد أن نَجَحَ الطبيبُ فى شفائه من مرضه الطّويل.

الكتاب: الأنطاكى سلسلة علماء العرب المؤلف: سليمان فياض تصميم الغلاف: بديعة ميدات الناشر: منشورات ANEP

50، شارع خليفة بوخالفة – الجزائر الهاتف/فاكس: 213 21 23 89 61 / 213 21 23 64 85 / 213 21 23 89 61 الهاتف: 213 21 23 68 32 أو 213 21 23 68 32 فاكس: 213 21 23 64 90 e-mail: editionsanep@yahoo.fr

الطبعة الأولى 2006

ISBN: 9947-21-282-3 Dépôt légal: 1702-2006

جميع الجقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر

وكانَ «داوُد» كفيفَ البصر، فقد وُلدَ لا يَرَى من الدُّنِيَا شَيئًا. وأخَذَ الطبيبُ يصفُ لداوُد بالكلماتِ ما لا يَراه، وداوُدُ يُنصتُ لطبيبه، دونَ أن يلتفتَ إليه، ويسمَع وصفَه في سُكون، دونَ أن يبدُوعليّه أيُّ انفعالِ وحين انتَهى الطبيبُ من وصفِه لما يراه، قالَ لَهُ «داوُدُ»:

أَصَواتُ الطيورِ، والمياهُ المُنحدرةِ (النّازلةِ) في سَفَحِ الجَبلِ، ونسيمُ الهواءِ بينَ التّلالِ والهضابِ، تُحَدِّثْنِي بكلِّ هذا الوصفِ يا سيّدي، وكأنّنِي أراه بعَينَينِ مُبُصرِتينِ.

وَنَظَرَ إِليه «داوُدُ» بعينَينَ واسعَتَيْنِ، ساكِنَتَي السَّوَادِ، وكَأَنَّهما وَنَظرَ إليه «داوُدُ» بعينَين واسعَتَيْنِ، ساكِنَتَي السَّوَادِ، وكَأَنَّهما وَبُرَانً، ثُمَّ قَال:

- لكِنَ، كَمَ تَمنَّيتُ يا سيدي أَنَ أَرَى هذه الألوانَ، التي ذكرتَها لي: الأَحْمَرُ، والأَصنَفَرُ، والأَزرَقُ، والأخضرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وما بينَها مِن دَرجاتِ الأَلُوانِ، ولو للحظة واحدة تَبقَى في ذاكرتي إلى الأبد.

وكاد الطبيبُ «بَهزَادُ» أن يُعبِّر عَن تأثرِه وانفعاله بالبُكاء، رِثاءً لحالِ «داوُدَ»، وإشفاقًا عَليه، لكنه فوجِيء بداوُد يبتسم، ثُمَّ يَضحَكُ، ويشدُّ بيَدِه على يَدِه، قائِلاً:

عندئذ قبّل الطبيب «بهزاد» داود، في جبينه، قائلاً له:

تَذَكّر دائمًا يا داوُدُ ما قُلتَه لي الآنَ. فذلك هوالإيمانُ، والإيمانُ باللَّه، وبالحياة، يعصمُك (يَحفَظُك) يا بُنيَّ، من كُلِّ ضَعَف، أو حُزْن، أو يَأسِ

وعاد «داود» و«بَهزَاد» يسيرَان مَعًا، ويدُ أَحَدهَما في يَد الآخَرِ. وكان «بَهزَاد» يوجِّه «داوُد» في سيرهما، بضغُطات خفيفة من يَده، يُمنَة ويُسنَرة وأعلَى وأسنفل، وهما ينزلان مُنتَحدرًا، أو يصعدان مرتفعًا، و«داود» يستجيب لضغطة يد «بَهزَاد» في يُسنر (سهُولة). وعجب «بَهزَاد» لأنَّ «داوُد» في سيَره معَه، يسير منتَقب القامة، مشدُود الرَّقبة، مرَفُوع الرَّأْس، لا يَميلُ رأسه يُمنَة أويُسنَرة ، في قلق ومتوتر، مثل الرَّأْس، لا يَميلُ رأسه يُمنَة أويُسنَرة ، في قلق ومتوتر، مثل التَّرم من فقد البَصر، وهمس «بَهزَاد» لنفسه: «إنَّه يَرَى بنور القَلْب».



#### سأعيش على ذاكرتي

اجَتَازَ «بَهزَادُ» و«داوُدُ» حَدَائِقَ «أَنطاكية» الشَّرقيَّة، وتَوَغَّلاً مَعًا في الجَبَلِ المُجَاوِرِ لأَنْطَاكَيَة، صاعدَيْن إلى القلاع الرومانيَّة الأَثريَّة الضَّخَمَة، فَوقَ قَمَم الجَبَلِ، وبَين ذُرَاه (قَمَمِه) المُتَدرِّجة الارتفاع.

وراحَ الطَّبِيبُ يُحَدِّث «داوُدَ» عَن تلِكَ القلاعِ، وكَيِفَ أَنها تُشْكِلً قُوسًا واسعًا، يُحيطُ بأنطاكية، ويَحكي لَهُ الحكايات عَن أستوار «أنطاكية» الهائلة المُحصَّنة، المُمتدّة فَوْقَ الجَبل، وبين القلاع، مسافة ستّة عَشر ميلًا، وعن الأبراج الدّفاعيّة في الأسوار والقلاع. ثُم قال لَه:

- بَينَ كُلِّ بُرِّجٍ وآخَرَ، يا داوُدُ، سَبِعُونَ خُطُوةً بالتَّامِ. فَضَحِكَ «داوُدُ» وقال:

- عَرِفَتُ ذَلِكَ بِنَفَسِي يا سَيِّدي، فقد أحصيَّتُ عَدَدَ خَطوَاتِي، بَينَ كُلِّ بُرَجٍ وِبُرَجٍ، تُحدِّثني عَنهُ.

فَقالَ لَهُ «بَهزَادُ» بدهُشَة:

- هل تعُد خطواتك في السيريا دَاوُدُ؟

فقال لهُ «داودُ»:

- نعم يا سيدي، وأحسب عددها كُلّما انعطَفَت يُمنة أو يُسرَة، وكُلّما انحَدَرْت أو صَعَدَت ، فإنّي أحب أن آلف (أعتاد) الأماكن، وكُلّما انحَدرَت أو صَعَدت أو الإرت فيها وحدي، لم أفقد طريقي، وكَأنّها بَيْتِي، حتّى إذا ما سرت فيها وحدي، لم أفقد طريقي، وأصل في سيرى، أوأظُن أنّني أصّعَد على حين أنّني أنحَدر أو أتوه م أنّني أنحدر أن أن أنّني أصّعد أن فأتعت أرفي سيري، أو أسقط على وجهي أريد أن أتذكّر كُل طريق جيّداً. فعلى ذاكرتي سناعيش بقية عمري.

فَقَالَ لَه «بَهْزَادُ» بِإعجاب:

- أنارَاللَّهُ لَكَ بَصِيرَتَكَ يا دَاوُدُ. وأَحَسِبُ أَنَّكَ سَتَكُونُ أَيضًا، بحاجَة إلى عصًا، تَتَوكَّأ (تَستنِدُ) عَلَيها، وتَتحسس بها طَريقَك، حينَ تَسيرُ وَحدَكَ بِلا رَفيقٍ. «»

# الحواري حبيب النجار

تَوقَّفَ «بَهَزَادُ» و«دَاوُدُ»، أَمَامَ قَلْعَة شاهِقة (عَاليَة). وقال لهُ «بَهْزَادُ»:

السبّبُ تَحَصُّنُ الصَّلِيبِيِّينَ بِهِا، أَثْنَاءَ احتِلالِهِم لِدِيَّارِ السَّبَبُ تَحَصُّنُ الصَّلِيبِيِّينَ بِها، أَثْنَاءَ احتِلالِهِم لِدِيَّارِ الشَّام، أَعرِفُ ذَلِكَ يا سَيِّدِي. حَكاهُ لي أَبِي،

فَضَحِكَ الطَّبِيبُ وقالَ لَه:

- وَمَا الَّذِي تَعرفُه أيضًا يا دَاوُدُ؟

فَقالَ لَه «داوُدُ»:

- بَيْنَ أَنقاضِ هَذهِ القَلْعَةِ، يُوجَدُ قَبْرُ الحَوَارِيُّ «حَبِيبُ النَّجَارُ» النَّبَعَارُ النَّبَعَالُ النَّبِ النَّجَارُ» النَّادِي ماتَ شَهِيدًا.

فَقالَ لَه «بَهَزَادُ»:

قاعلَم يا دَاوُدُ أَنَّ حَبِيبًا هَذا، كَانَ اسمُه «سيليبوس» وأَنَّه كانَ أُوَّلَ مَن آمَنَ بعيسَى بنِ مَريَمَ، من أَهلِ «أنطاكية»، وأَنَّ المُسلَمينَ يُسمَونَه «حَبِيبُ النِّجَّارُ»، ويَزُورُونَ قَبرَه إلَى اليَوَم، مثَلَما يَزُورُه المسيحيّونَ.

وانحدر الاثنان: «دَاوُدُ» و«بَهَزَادُ»، مارَّيَن في نُزُولِهما من الجَبل، بأهم آثار «أنطاكية»، حَتّى بَلغًا «نَهْرَ العَاصِي»، فَعَبَرَا فَوقَهُ قَناطِرَ مُعَلِّقَةً، لا تَزالُ أطلالُها، وبَعْضُ آثارِها، باقيةً إلى اليَومِ.

#### مدينة الصناعات

كانت «أَنْطَاكَيَةُ» آنذَاك، أَكبَرَ مَركَزِ للتِّجَارَةِ بين الشَّرقِ والغَربِ، فَعندَها كانَتُ تَلتَقي الطُّرُقُ الموصلَّلةُ بين النَّهرِ والغَرب، فعندَها كانَتُ تَلتَقي الطُّرُقُ الموصلَّةُ بين النَّهرِ والبَحرِ، بالطُّرُقِ البَرِيَّةِ التي تُؤدِّي مِنَ الشَّامِ إلى آسيا الصُّغرى (تركيا الآن).

وكَانَتُ «أنطاكية» مركزًا من مراكز صناعات: الحرير، والصّابُون ، ومزّرَعَةُ من مزارِع ؛القَمح، والزّيتُونِ. وكانتُ نواحيها هُنَا وهنَاكَ، في الجَبَل ، مثّلما في الوَادي، شاهدة على كثير من الزّلاَزل، الّتي تَعَرَّضتُ لها «أنطاكُية» عَبْرَ القُرون، وبرغم آثار الزّلاَزل ظلّت هذه المدينة بساطًا من الخُضرَة ، رائع الجَمال، بجانب جبال «كازيُوس» العارية الجَرْدَاء، وأشهرُها جَبل «سيليبوس» المعروف بجبل «حبيب النّجَار».

دَخَلَ «داوُدُ» مَعَ طَبِيبِهِ الفارسِيِّ «بَهَزَادَ» إلى بيت أبيه «عُمرُ الأَنْطاكِي»، مُختار (عمدة) قرية «حَبِيبِ النَّجَّار» وكانَتَ قرية قريبة من «أنطاكية». وكان أبُوه هُو أغَنى أغنيائها، فله في القَرية، وفي «أنطاكية» متاجر وعقارات، وله حول القرية مزارع شاسعة من مزرُوعة بالقمح والزَّيتُونِ.

والْتَأَمَ شَمَلُ الأُسرَة، مَعَ «بَهَزَادَ»، حَولَ مائدة الطَّعام. وكانت مائدة حافلة بالأسماك: المشويَّة، والمَقْليَّة، والمَسلُوقة، يَتَوَسَّطُها طَبَقُ واسعُ، به أَسماك ثَعابِين الماء، التي يُحبُّها «داوُدُ»، ويُفَضِّلُها على كافّة الأسماك فَلاَ عظامَ تُذْكَرُ بِهَا، ولا أشواك، وضَحك أبُوه، وَهُو يُقَدِّمُ له ملِعَقَةً وَشَوْكَةً خَسَبِيَّتَيْن، كَانَتَ تَشْتَهِرُ بصنُنْعَهما سواحلُ الشّام، وقال:

- من حُسن حَظِّك، يا دَاوُد، أن نَهْرَ العاصي مَليء عَلَى الدّاوم بثعابين الماء.

وحينَ انتهَى الكُلُّ مِن الطَّعامِ، قدّم لَهم خدمُ الدَّارِ (البَيت الكَبير) حَلوَى الشَّام، ثُم قَدَّموا لَهمَ طُسُوتَ النُّحاس، وصابُون أنطاكية، وصبُّوا على أيديهم مياه الأباريق النُّحاسية، الدَّقيقة النُّقوشِ،

# أَحبُكُ ولَدي

ذات نَهَار، قال «بَهُزادُ» لعُمر الأنطاكي:

- آنَ لِضَيْفِكَ «بَهَزادُ» أَنْ يَرحَلَ أَيُّهَا المُخْتَارُ (العُمدة). فقد شُفِيَ ابنُك «دَاوُدُ» من مَرضه، وعافاه الله. ولا أوصيه إلا بالاحتراس من الجُلُوس على الأحتجار الرَّطْبَة، حتى لا يُعاوده برَدُ الحَوْض، والفَخِذَيْن.

عندئذ فُوجئ الرَّجُلانِ بِصوت «دَاوُدَ» يَقولُ لأبيه بِرَجاءٍ:
- لا تَأْذَنُ لَه يا أبِي في الرَّحيلِ عن أنطَاكَيَة، فأنا بحاجة

إليه الآن، وأنا سليم مُعَافى أَكْثَرَ مِمّا كُنْتُ فِي مَرَضِي.

كان «دَاوُدُ» قَد دَخَلَ القَاعَةَ الكَبيرةَ لِتَوِّهِ (حالاً) وسمع مَا قَالَهُ «بَهْزادُ» لأبيه. وقالَ الأبُ للطبيب ضاحكًا:

- ها أَنْتَ قَد سَمِعَتَ جَوابِي أَيّهَا الطّبيبُ، عَلى لِسانِ «داوُد». أَحَبَّكَ وَلَدِي، وتَعَلّق بِكَ.

فَقالَ «دَاوُدُ» لأبيه:

- الحُبُّنَعم، لكنَّ حُبِّي لَن يَمُنَعَه مِن الرَّحيلِ عَنَّا ذاتَ يَوَم لكنِّني بحاجة إليه الآن، لأتَعَلَّمَ على يَديه: اللُّغَة الفارسِيَّة، وعلِمَ الطّب،

وعلَمَ الدَّواءِ. ولَن تَضِنَّ (تَبخل) عَليه يا أبي بمال. ولَن تَحرِمَه إقامَتُه مَعنَا، من مُمَارَسَة طبِّه، بينَ أهل «أنطاكية» وضواحيها.

عندئذ قالَ الطّبيبُ الفارسيّ لداوُدَ بِدَهُشَةٍ:

- أُعَلِّمُكَ الفارسِيَّةَ يا بُنَيَّ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ. لَكِنَّ.. الطبِّ.. كَينً.. و...

فَقال «داوُدُ» بِمَرارة:

- كَينَ وأنا لا أرى، ولا أكتُبُ ولا أقراَ؟ سأقولُ لك كيف يا سيّدي. العلمُ معلُومات. والعلّمُ يُلقّن، ويَثَبُتُ في الذّاكرة لمَن يَشَاء. والطب علم بدوره. والعلاج يَتم بالسُّوَال والجواب للمَريض، والتَّفكير يُشَخِّصُ المَرض، والأيدي تَتَحسَّسه. ألا يُمكن إذن لفاقد البَصر أن يتَعلَّم الطب ويعالج بالدواء، مستعينًا بسواه، حتى وهو بلا بصر؟

وَجِم (سكَت) الطَّبيبُ الفارسِيّ، ثُمَّ قالَ باستسلام:

- غَلَبَتَنِي يا بُنَيَّ، سَأَقَبَل ذَلِكَ يا دَاوُدُ، وأُعَلِّمُكَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ الفارسِيَّة، ومَا أعرفُه مِنَ الطِّبِ الفارسِيِّ والعَربِيِّ أيضًا، لَكِن.

إذا أَرَدُتَ أَن تَفُوقَنِي فِي العلِّم يَومًا، فَشُدَّ الرِّحالَ إلى آسيا الصُّغْرَى (تركيا) وتَعَلَّم اليُونانِيةَ هُناكِ، وتَعَلَّم مَعَها الطّبّ اليُونانِيّ.

عندئذ قال «عُمرُ» لبَهُزَاد:

- مِنَ الْأَفَضَلِ، لهُ ولَك، أَن نَبْعَثَ بداوُدَ إلى دِمَشُق، ونُلْحِقَه طالبًا ببِيمارستتانِ (مُستشفى) دِمَشْق، ويَتَعَلَّمُ به الفارسيَّة، واليُونانيَّة، والطِّب، والدَّواء.

فقالَ لَهُ «داوُدُ»:

- يا أبي، إنّ أحدًا مِنْ أطباء دمَشْقَ، لَن يَسمَحَ بِتعليمِ الطِّبُّ الْمَن فَقَدَ بَصَرَه. سَيُقُولُون: الطِّبُّ بِحاجَة إلى عَينين، فَالطِّبُّ أَكثَرُ مِن فَقَدَ بَصَرَه. سَيُقُولُون: الطِّبُّ بِحاجَة إلى عَينين، فَالطِّبُّ أَكثَرُ مِن أَيِّ مَهِنَة أُخرَى بِحاجَة إلى عَينين. فَلا أَمَلَ لِي فِي تَعَلَّم الطِّبِ إلا مِن طَبِيبنا الفارسِيِّ هَذَا.

فَقَالَ «بَهَزَادُ» لِعُمَرَ الْأَنطاكِيّ:

- نَطَقَ دَاوُدُ بِالصَّوَابِ يَا أَبَا دَاوُدَ. وَسَأَبَذُلُ جُهدِي فِي تَعليمِهِ مَا عِشْنَتُ. ومَن يَدرِي. قَد أوثرُ البَقاءَ في بَلَدَتكُم الجَميلة بَقية عُمرِي. عَشْنَتُ. ومَن يَدرِي، قَد أوثرُ البَقاءَ في بَلَدَتكُم الجَميلة بَقية عُمري. لَكُنِّني، يَا أَبَا دَاوُد، بِحَاجَة إلى أَهْلِي، وهُم مُقيمونَ، في «شيرَاز» بِفَارِسَ (إيران)، فلسوف تَمُرُّ السُّنُون، ويَطولُ مَقامِي مَعَ «داوُد».

- لاَ تَحْمِلُ هَمَّا لِهِذَا الأمرِ. غَدًا نُرُسِلُ مَن يَأْتِي بِكُلِّ أَهْلِكَ إِلَيْكَ. ونَشْرَعُ (نَبْدَأُ) فِي إقامَة بَيْت فسيح، لَكَ ولِلأَهْلِ، فِي قَرْيَة «حَبِيبِ النَّجار».

# النَّفسُ والجُسكُ

كانَ الطَّبيبُ «بَهَ زَادُ» مَوْسوعَةً «دائرة مَعارِف» حَيَّةً، مُتَحَرِّكة، تَسَعَى عَلَى قَدَمَيْنِ. كانَ بارِعًا في عُلوم: المَنْطقِ، والرِّياضيّات، والطَّبيعيّات، بَراعَتَه في عَزْف المَقْطوعات المُوسيقيّة الفَارِسيّة، والعَربيَّة، عَلَى العُود. وكانَ يَعْرِفُ اللَّغَة العَربييَّة مَعرِفَتَه بلُغَة قُومه الفَارِسيِّة، وكانَ يُحبُّ التَّدريسَ لسواه، مثلَما يَهْوَى علاجَ مَرضاه، لكنَّه لَم يَكُنُ راغبًا في أَنْ يُؤلِّف في أَي علَم في قَنْم ونَفْع النَّاسِ به، علَى أَنْ مثَلُه، يُؤثِرُونَ (يُفضَلُونَ) الحَياة بعِلمهم، ونَفْع النَّاسِ به، علَى أَنْ يَكُونُوا مُؤلِّفينَ للعُلوم. وكَذَلك كانَ هَذَا الطَّبيبُ الفارسِيُّ.

وراحَ «داوُد» يَتَعَلَّمُ عَلَى يَدَيَ «بَهَزَاد»، شَهَرًا بَعَدَ شَهَرٍ وَعامًا بَعَدَ عامٍ كُلَّ ما يَعَرِفُه «بَهَزَادُ» مِنَ العُلوم، فَقَدَ أَبَى عَلَيْه «بَهَزَادُ» مِنَ العُلوم، فَقَدَ أَبَى عَلَيْه «بَهَزَادُ» أَنْ يَدُرُسَ الطِّبَ قَبُلَ أَنْ يَبُدأ بدراسة المَنْطق، والطَّبيعيّات،

# ..وكان دُور الطُّبّ

استجاب «داوُدُ» لِبَرْنَامَج (خُطَّة) أُستَاذه فِي تَعليمه، وتَقَدَّمَ فِي رَاسَتِه للَّغَة الفارسِيَّة، ولعُلوم لاَبُدَّ منِها لمَنَ يَدَرُسُ الطِّبَّ، حَتَّى جَاء يَوَمُ وَعَى فيه عَقَلُه النَّاضِج، وحَفظت فيه ذاكرتُه القوية، لُغَة الفُرُس، ومَعَارِفَ العُلوم الدُّنْيَويّة التي لا يَعَرِفُها إلى زَمانه سوى العُلماء.

وَكَانَتُ قَد مَرَّت خَمِسُ سَنَوات، بَلَغَ مَعَها «داوُدُ» العِشْرِينَ مِنَ العُمْرِ، فَأَخَذَ «بَهَزَادُ» يُعَلِّمُهُ مَا يَعَلَمُه مِنْ مَعارِفَ الطِّبِّ، العُمْرِ، فَأَخَذَ «بَهَزَادُ» يُعَلِّمُهُ مَا يَعَلَمُه مِنْ مَعارِفَ الطِّبِّ، تَشْخيصًا وَعلاجًا، وأعراضًا وأمراضًا، وَأَدُويَةً مُفْرَدَةً أو مُركَّبَةً، مِن النَّبات، والأَحْجَارِ، والحَيوانِ والمَعادِنِ.

واعتاد «بَهْزَادُ» أَنْ يَصَحَبَ تِلْمِيذَهُ «داوُدُ» مَعَهُ، كُلَّمَا ذَهَبَ لِزْيَارةِ مَريضٍ مِنْ مَرْضاهُ، في قُرى «أنطاكُية» وضواحيها، ويَصفُ لَه بِصَوْت مسلموع حَالَ المَريض، وأعراض مَرضه، ويَجعَلُه يتَحسَسُ بِيديه مواطن (مواضع) الدَّاء (المَرض) في جَسَد المَريض، ويَذُكُرُ لَه الدَّواء الشَّافِي، لِمَرضاهُ.

واعتاد «داود » أَنْ يَسنَمَع فِي جَوْلاَتِه تَهامُسَ النَّاسِ:



والرياضيّات، المعروفة في زَمانه: بَلُ وَرَاحَ يُحَبِّبُه إلى المُوسيقى، ويُعلِّمُه كَيْفَ يَسَمَع، وكَيْفَ يَعْزِفُ، جَتَّى يَتَّسِعَ أُفُقُه العَقْلِيِّ لَمُعارِفَ الْطِّبِّ، وَهِي مَعارِفُ مُتَشابِكَةٌ، مُعَقَّدَةٌ، بَيْنَ النَّفْسِ وَالجَسَد، فَالنَّفُسُ تُؤَثِّرُ فِي الجَسَد صحَّة ومرضًا، والجَسَدُ يُؤَثِّرُ فِي الجَسَد صحَّة ومرضًا، والجَسَدُ يُؤَثِّرُ فِي الجَسَد مِحَّة ومرضًا، والجَسَدُ يُؤَثِّرُ فِي الجَسَد مِحَّة ومرضًا، والجَسَدُ يُؤَثِّرُ فِي الجَسَد مِحَمَّة ومرضًا، والجَسَدُ يُؤَثِّرُ فِي الجَسَد مِحَمَّةً ومرضاً، والجَسَد يُوقَّ قَلْبُه بالمُوسيقى لِمرضاه، ومَثَلَمَا تَطيبُ نُفوسُ هَوُلاءِ المَرْضَى بِسَماعِ المُوسيقى، ورُقَيَة مِثَلَمَا تَطيبُ نُفوسُ هَوُلاءِ المَرْضَى بِسَماعِ المُوسيقى، ورُقَيَة الحَدائق والبَساتين.

«فاقدُ البَصرِ ويدرُسُ الطّبُ؟ لَمْ نَسمَعَ بِهَذا مِنْ قَبل».

واعتاد «داوُدُ» أَلاَّ يَحَزَنَ أو يَفَرَحَ بِمَا يَسنَمَعُه من تَعليقاتِ الاستنكارِ، أو الإعَجابِ.

واعتاد «بَهَزَادُ» أَنَ يُفاجِئَ «داوُد» بالأسلَلَة، حَولَ مَرض واعتاد «بَهَزَادُ» أَنَ يُفاجِئَ «داوُد» باستَفاضَة، ودقَّة، إجابَةً تَجُعَلُ مريض، فكانَ «دَاوُدُ» يُجيبُهُ باستَفاضَة، ودقَّة، إجابَةً تَجُعَلُ «بَهَزَادُ» يَصِيحُ لَهَا فَرَحًا. ورُبَّما صَفَّقَ لَه فِي إِعْجابٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ:

- حَمَى اللَّهُ لَكَ عَقَلَكَ يَا داوُدٌ، وأَبْقَى لَكَ ذَاكِرَتَكَ، ونُوَّرَ بَصِيرَتَكَ إلى الأَبَدِ.

وتَدرَّجَت ثِقَةُ «بَهِ زَادُ» بِداوِد، فَراحَ يُتُرُكُ لَهُ فَحَصَ المَريض، يَتَسَمَّعُ بِأُذُنِه نَبْضَات قَلْبه، ويَجِسُّ (يَتَحَسَّسُ) بِأَصابِعِه مَواطِنَ الأَلَمِ فِي جَسَده، ويَدُقُّ نَاقرًا مَواطِنَ بِعَينَهِا مِنْ صَدر المَريضِ وظَهْرِه، ولا يَفْتَأُ (لاَ يَكُفُّ) يَسَأَلُ عَن صَحَوِهِ ونَوْمِه، وهَضَمِه وبَوَلِه، ونَوْباتِ مَرضِهِ فِي لَيلِهِ ونَهارِه، ثُمَّ يَلْتَفِتُ لأُسْتاذِهِ قَائِلاً:

- أَرَى أَنَّ مَرَضَه كَذَا، وَأَنَّ عِلاَجَهُ بِكَذا وَكَذا، وغِذَاءَه يكونُ بِكَذا وَكَذا، وغِذَاءَه يكونُ بِكَذا وَكَذا،

# آخرُالدُّروس

وكانَ «داوُدٌ» قَد بَلغَ من العُمر خَمسة وعشرين عامًا، حين فَاجَأهُ «بَهْزَادُ» ذَاتَ صَباحٍ بِقُولِهِ:

- لاَ أَعْلَمُ يا داوُدُ مِنَ اليُونَانِيَّةِ الكَثير، ولَكِنَّنِي صَعِبْتُ فِي بِلادِ فَارِسَ تُجَّارًا مِنَ الرُّومِ، واستَمَعْتُ إلَيهم، وهُمْ يَتَحدَّثُونَ اليُونَانِيَّة، وَاللَّتِينِيَّة، وتَعَلَّمْتُ مِنْهُم مَا يَكُفِي لِلحَديثِ مِعَ اليُونَانِيِّينَ والرُّومَانِيينَ. وَاللَّتِينِيَّة، وتَعَلَّمْتُ مِنْهُم مَا يَكُفِي لِلحَديثِ مِعَ اليُونَانِيِّينَ والرُّومَانِيينَ. وَقَدُ آنَ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ يَا دَاوُدُ إلى بِلادِ الرُّومِ فِي الأَناضول، وبيزَنَطة. وللذَلك ستَحفَظ عني ما أَعْرِفُه مِنَ اللَّغَتيِّنِ اليُّونانِيَّة واللَّتينِيَّة، أَنْتَ وَمَنْ سَيكونَ رَفِيقًا لَكَ، فِي سَفَرِكَ إلى تلِكَ البلاد، وإقامَتك هُناك. ومِنْ حُسنَنِ حَظِّكَ أَنَّ ديارَ الأَناضُولِ كُلِّها، قَدَ خَضَعَتَ لِحُكُم الأَثْراكِ ومِنْ حُسنَنِ حَظِّكَ أَنَّ ديارَ الأَناضُولِ كُلِّها، قَدَ خَضَعَتَ لِحُكُم الأَثْراكِ ومِنْ حُسنَنِ مَثِّكَ أَنَّ ديارَ الأَناضُولِ كُلِّها، قَدَ خَضَعَتَ لِحُكُم الأَثْراكِ العُثْمانِيِّينَ، مُنْذُ أَنْ فَتَحَ مُحَمَّدُ الفَاتِحُ القُسْطَنَطينِيَّة»، ولسَوْفَ تَكونُ فُرْصَةً لَكَ، ولِرَفِيقِكَ، لِتَعَلَّمِ اللَّغَةِ التُّركيِّة أيضًا.

- وامنَتَلَ (أطاع) «داوُدُ» لأستاذه الحبيب، وحفظ عنه مع من سيكون رفيقه في سفره، ومرشده بقية عمره، ألفاظا، وجملاً، من لُغة اليُونان، ولُغة الرُّومان، والطَّبيب المُعلِّم يَضبط لَهُمَا النُّطُق، ويُدفَق معهما في مخارج الحروف، ويُوضِّح لَهُما المعاني، ويُحدِّد لَهُما موضع كُلِّ سُؤال، وموضن كُلِّ جواب.

#### وداع

كَانَ رَفِيقُ «دَاوُدَ»، هُوَ «أَحَمَدَ»، وكَانَ ابنَ عَمَّ لَه، وكَانَ مُعَلِّمًا مِن مُعَلِّمًا مِن مُعَلِّمي الصِّبِيَانِ، قَد وَعَدَ أَبَا دَاوُدَ أَن يَنَّذِرَ مَا بَقِيَ مِن عُمرِه، لِيكونَ رَفِيقًا لَابنَ عَمِّه «دَاوُدَ» إلى الأَبد.

وَكَانَ الْاثنان: «داوُدٌ» و«أَحَمَدُ»، قد صارًا مُسنَعَدَّيْنِ لِلسَّفَرِ وَكَانَ الْاثنان: «داوُدُ» و«أَحَمَدُ»، قد صارًا مُسنَعَدَّيْنِ لِلسَّفَرِهِ والاغْترابِ والتَّرْحالِ، طَلَبًا لِلعِلْمِ حَيثُمَا كَانَ. وقالَ «عُمَرُ» لولَدِهِ «داوُدَ»، قَبْلَ أيّامٍ مِنْ سَفَرِه:

- إِن شَئِّتَ زَوَّجَنَاكَ، حَتَّى لا تَفُتنِكَ نِساءُ الرَّوم، وحَتَّى يَخَلُو بَالُكَ لِمَا تَطَلُبُه مِنَ العِلْمِ يا داوُدُ.

لَكِنَّ داوُدَ قالَ لَه:

- لا زُواجَ لِمَنَ يَطَلُبُ عِلَمًا مِثْلِي، ويَتَحَرَّكُ مَعَ رَفيقٍ إلاَّ حِينَ يَسْنَقِرُّ بِي المُقامُ، فِي مُقْبِلِ السِنْيِن.

وَوَدِّعَ «داوُدٌ» وابنُ عَمِّه الأهل، والطَّبيبَ الفارسِيّ، ورَكبا فرسيّن، ورَكبا فرسيّن، ووَدَّعَ «داوُدٌ» وابنُ عَمِّه الأهل الثَّمَالِ. يَتَبَعُهُما خادمٌ عَلى بَغْلَة، وكَانَت تَسيرُ خُلَفَ الكُلِّ بَغْلَتانِ أُخْرَيَانِ، مُحَمَّلتانِ بِقِرَبِ المَاءِ، والأَطْعِمَةِ المُجَفَّفَةِ، والمُقَدَّدة.



#### تاريخ مدينة

في الطَّريقِ قالَ ابنُ العَمِّ «أَحمدُ» لداوُد: - اللَّهُ وَحدَه يَعلَمُ مَتَى نَعودُ إلى أَنْطاكية.

#### فَقَالَ لَه «داوُدُ»:

- أَكُثَرُ مَكَانَ سَأَحِنُ إليه بِهَا، هُوَ أَطَلاَلُ هَذَا المَسَرَحِ الرُّومَانِيِّ. فَفَوْقَ مَقَاعِدَه الحَجَرِيَّة ، كُنتُ أَجلِسُ، وَأَفَكَّرُ، وأَستَعيدُ دُروسِي، وَحيدًا، عَصرَ كُلِّ يَوْمٍ.

والْتَفَتَ «داوُد» إلى ابن العَمّ، وأضاف:

- الغَريبُ أَنَّنِي لاَ أَعَرِفُ حَتَّى الآنَ تاريخًا لأَنْطَاكَيْة، مِثْلَمَا أَعْرِفُ جُنِّرافِيتَها وأَهْلَهَا. أَنْتَ يا ابْنَ العَمِّ مُعَلِّمٌ فَأَخْبِرُنِي.

فَضَعَكَ ابنُ العَمِّ، وقالَ:

- حينَ انْتَشَرَتِ المسيحيَّةُ، صارَ في «أَنْطاكيةَ» ثَلاَثةُ بَطَارِكَة لِلمَذَاهِبِ: المَلكَانيَّة، والمَارُونيَّة، واليَعْقُوبيَّة، وقد سيَقَطَتُ أَنْطاكيةُ في قَبْضة الفُرْسِ، ثُمَّ استَرَدَّها الرُّومانُ، ثُمَّ سيَقَطَتُ أَنْطاكيةُ في قَبْضة الفُرْسِ، ثُمَّ استَرَدَّها الرُّومانُ، ثُمَّ فَتَحَهَا العَرَبُ عَلى يَدِ «أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرّاحِ»، ثُمَّ استَولَتَ فَتَحَهَا العَرَبُ عَلى يَدِ «أَبِي عُبَيْدَة بنِ الجَرّاحِ»، ثُمَّ استَولَتَ

عَلَيها الإمبراطُورِيَّة البِيزَنَطِيَّة، فَالسَّلاجِقَةُ الأَثَراكُ، فَالصَّلبِيَّونَ، فَالمَمالِيكُ المصريِّونَ، وهَاهِيَ أَخيرًا قَد خَضَعَتَ للأَثراكِ العُثمانِيِّينَ، رُبَّمَا في العام الَّذِي وُلِدَتَ أَنْتَ فِيه، أو بَعَدَهُ بِقَليلٍ.

وكَانَا يُواصِلانِ سيرَهُمَا بِالجيادِ والبغالِ، ويَتَوقَّفانِ مَعَ اللَّيلِ فِي الطَّريقِ، ويَأُويانِ إلى خان (نُزُل = فُنَّدُق صَغير) صَغيرٍ، عَلى الطَّريقِ، مِن هَذِهِ الخانَاتِ، المُستَعِدَّةِ فِي اللَّيلِ والنَّهارِ، لِراحَةِ المُستَعِدَّةِ فِي اللَّيلِ والنَّهارِ، لِراحَةِ المُستَافِرين.

# قرن الحرب

مُنذُ العَقد الثاني، مِنَ القَرَنِ السّادِسِ عَشَرَ الميلادِي، الذي عاشَ فيه «داوُدُ بنُ عُمَرَ «الأنطَاكِيّ»، وقد استَولَى العُثمانيونَ على الشّام، مصرر، وغربي جزيرة العرب (الحجاز)، وشمال غربي فارس، والعراق، وجزيرتين : رُودس، وقُبرُص، وبلاد المحَجر بأسرها. وبسَطُوا سيادتَهُم الاسميّة على الشّمال الإفريقي كُلِّه، ولَقَد بَلَغَت الإمبراطُوريّة العُثَمانيّة في هذا القَرن أوج (قمّة) اتساعها، وعز سُلُطانها، وغاية شُهرَتها القَرن أوج (قمّة) اتساعها، وعز سُلُطانها، وغاية شُهرَتها



ومَجدها، قَبلَ أَنْ تَبدأ في طريقِ انْحدار طويل، لا يكاد يحسِ

وكانَ الرَّوسُ، بِقِيادَة الإمبراطور «إيفان الرهيب» يَقُومُونَ بِتَطهيرِ حَوِّضِ «نَهُرِ الفُولَجَا»، ويَرُدُّونَ جُيوشَ الدَّولَة الصَّفَويّة الشَّيعيّة إلى الوَراء، فَتَوَسَّعُوا في بلاد فارس، وحَمَّلُوا أَهْلَهَا بِحَدِّ السَّيْفَ عَلَى مَذَهَب الشَّيعَة، مَثْلَمَا فَعَلُوا مِن قَبَل، في بلادِ ما وراءِ النَّهْرِ (شَرقيّ بُحَيْرَة قَزُوين) وفي أفغانستان.

وفي هذا القرن الذي عاش فيه «داود» ضعفت أسباب الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وكانت لهذا الضعف عواقب وخيمة (شديدة السوء). فالفكر الفارسي الإسلامي، قد صار عاجزًا عن إثارة روح التقدم في العالم الإسلامي.

وفى هَذَا القَرَن أثارَ البُرتَغاليّونَ نُذُرَ شُرُور اقتصاديّة خُطيرة، على المُشْرق العربي بأسره، وخَاصّة مصر . فَقُد بلغ «فاستُكُودي جَاما» بسنُفُنه ومَدافعه الحَربيّة، الهنّدَ، عَن طَريق رأس الرّجاء الصّالح، وأقامُوا مُستُوطنات عسكريّة على طُول السَّاحل الشَّرقيِّ لإفريقيّة، وفي عُمَانَ، وهُرَمُز، وجَزيرة «سَقُطرى» اليَمنية، وشنتوا حَمَلات عَسكَريّة عَلى الحَبشَة، فَتَحَوَّلَت التِّجارةُ بَينَ الشَّمالِ والجنوب، عَبْرَ دِلْتا النّيلِ والبَحر الأحمر، إلى طريق رأس الرجاء الصّالح. وبدأ غنى مصر الهائل، والبُنُدُقيَّة، في الانحدار إلى مَهَاوِي الفَقْر. ومَهَّدَ هَذا الانحدارُ الطّريقَ، لكي يَحتَلّ العُثمانيّونَ مصر والشّمال الأفريقي، ويَنزَحُوا (ينقلوا) إلى الأناضُولِ خَيْرَةَ العُلَماء، والكُتُب، والعمالة الفَنِّية الحرَفيّة الماهرة.

وَفِي هَذَا القَرِن هاجَمَ الجَزائرِيّونَ، والتّونسيّونَ سَواحلَ أَسنبانيا، وهاجَمَ العُثْمانيّونَ جَبلَ طَارِق، ومَدينة «نيس»

(بفرنسا)، ومدينة «أوترانتو» بإيطاليا، وسواحل صقلية، واستولوًا على بلاد البلقان بأسرها، إلى بَحر «الإدراتيك».

وهكذا كانَ القرنَ السّادِسُ عَشَرَ، قَرنًا عاصفًا بالحُروب، وتَغَيَّرِ مَوازِينِ القُوى بَينَ الشَّرقِ والغَرب، والشَّمالِ والجَنوب، فَسرَت (انتشرت) الانهياراتُ الاقتصاديَّةُ في بلادِ الشَّرقِ والجَنوب، ومعَ هذه الانهيارات بَدأ التَّخلُّفُ التَّقافِيُ والعلميُّ والفَنِّيُّ، في الشَّرقِ والجَنوب، ومَع والجَنوب، بقَدْر مَا بَدأ التَّغَلُّفُ التَّقافِيُ والعلميُّ والفَنِّيُّ، في الشَّرقِ والجَنوب، بقَدْر مَا بَدأتِ النَّهُضَةُ في بلادِ الشَّمالِ.

وكانَ على «داوُدُ بنِ عُمرَ الأنطاكي» الكَفيفُ البَصر، وَوَسلطَ هَذا الدَّمارِ فِي المَشرِقِ كُلِّهِ، أَن يكونَ طَبيبًا عَالِمًا، ومُؤَلِّفًا فِي الطِّب، والصَّيِّدَلَة.

# العُودة إلى أنطاكية

أَتقَنَ «داوُدُ» خلالَ سننوات عَديدة، اللَّغَة اليُونانيّة واللاّتينيّة والتُّركيّة، وحَصل مَعارف الطِّب اليُونانيّ مَعَ ابن عَمِّه، وعاداً مَعا إلى «أنطاكية»، يَحملان معهما، على ظُهور البغال صناديق مَلَأًى بالكُتُب المَنْسوخة.

وحَزِنَ «داوُدُ» حِينَ عَلِمَ بِخَبَرِ وَفاةِ أبيه، وَأُمِّه، وذَهَبَ لِزِيارَةِ قَبْرَيِّهِما، وجَلَسَ «داوُدُ» يَقُرَأُ الفَاتِحَة على رُوحَيَهِما، وخَاطَبَ قَبْرَيهِما، وخَاطَبَ أَباهُ، فِي مَثُواهُ (قبره)، بِصَوت مستمُوع، قَائِلاً:

- وَدِدَتُ لَوْ كُنْتُ مُبْصِرًا، لأحملَ فِي قَلْبِي صُورَةَ وَجَهِكَ يَا أَبِي، وَفُوجِئَ «دَاوُدُ» بِالطَّبِيبِ الفَارِسِيّ «بَهَزَادُ»، يَجلِسُ بِجَانِبِه، ويَقولُ لَهُ:

- رَحَلَتُ أُمُّكَ عَنَّا أُوَّلاً، وَوَدَّعَ أَباكَ الدُّنيا بَعدَها، قَبلَ شَهَرٍ فَقَط يَا داوُدُ، و«أنطاكية» بأسرها تَنْتَظرُكَ لِتَكونَ رَئيسًا لِقَرِيَة «حَبيب النَّجّار»، وطبيبًا لِمَرضاها، وقد تَرَكَ لَكَ أبوكَ تَروةً طَائِلةً ضَخْمَةً، فَأَنْتَ ابنُه الوَحِيد،

وبرَغم حُزْنِ «داوُد» فَقد فَرحَ لِسَماعِ صَوت مُعَلَّمه، فَعانَقه، ومَشَى وإياهُ عَائِدَيْنِ إلى بَيْتِ الأَهْلِ، مَعَ ابنِ العَمِّ، وكَانَت خُطَى «داوُد» ما تزالُ تَذَكُرُ طُرُقاتِ «أنطاكية»، يَنْحَرِف مَعَهَا حينًا، ويَضَعَدُ حينًا، ويَنْحَدرُ وإيّاها حينًا آخَرَ.

وفِي بَيتِ الأَهْلِ، وَقَد انْقَشَعَت (زالت) غَمامَةُ (سحابة) الحُزْنِ، جَلَسَ «داوُدُ» وابنُ العَمِّ، يُحَدِّثَانِ «بَهَزَادَ» عَن بلاد آسيا

الصُّغرَى، والعُثَمانيِّينَ، والرَّومانَ البيزَنطيِّينَ، الذين آثرُوا (فضلوا) البَقاءَ، مَعَ الأَثْرَاك، في المُدُن والقُرَى. وكانَ «بَهَزَادُ» قَد بَلَغَ الغاية مِنَ الكبر في السِّن، وآثَرَ البَقاءَ مَعَ أَهله في أنطاكية، بَعيدًا عَن بَطشِ الصَّفُويِّينَ الشَّيعيِّين، وصرَاعاتهِم الحَريية مَعَ الأَثْراكِ العُثمانيِّينَ.

#### سأرجل إلى مصر

وَأَعَلَن «دَاوُدُ» فِي اللَّيلِ، لِبَهْزَادَ، وأَعْيَانِ قَرْيَة «حَبيب النَّجَّار»، أنَّهُ سَيُغادِرُ أنطاكية إلى مصرر. فَمصر لاَ تَزالُ دَارًا للعلم والعُلَماء، والمَماليك لا يَزالُونَ يَحكُمونَ مصرر، من قبل العُثمانيين، فلَمْ يَتَغَيَّرُ فيها شَيءٌ كَثيرٌ، عَدَا تَدَفُّق التِّجارَة، عَبَرَهُا، بَينَ الشَّمالِ والجَنوب. وفي مصرر ثَمَّة علم كثيرٌ، ما يَزالُ هُو بحَاجَة إليه.

وَتَفَهَّمَ أَعِيانُ القَريَةِ رَغَبَةَ «داوُد»، وَعَرضُوا عَلَيه شراءً مَا وَرثَه مِن مَتاجِر، عَقارات، ومَزَارِع، لِيستعينَ بِثَمَنِها عَلى حَياة وادعة في مَدينة القاهرة،

وقَالَ «بَهَزادُ» بِقَلَقٍ عَلى «دَاوُدَ»:

- كَيْفَ تَرْحَلُ وَحُدكَ، وتُقيمُ وَحُدكَ، فِي مَدينة مِثْل القَاهِرة، وهي واسعَةُ الأرجاء، مُزْدَحِمةٌ بالنَّاس؟

فَسارَعَ ابنُ العَمِّ يَقولُ:

- عَاهَدتُ «داوُد» عَلَى البَقاءِ مَعَه، وسَأَظُلُّ لَه، مِثْلَمَا كُنتُ، القَارِئَ الذِي يَقُرَأُ لَهُ، والكَاتِبَ الذِي يُملِي عَلَيه، والدَّليلُ الذِي يَسيرُ مَعَه فِي الطَّريق.

وَضَحِكَ ابنُ العَمِّ، وقالَ لداود :

- في مصرَ، يا ابنُ العَمّ، سننتزوجُ من بناتِ مصرَ.

### هنا المُقام

هَبَط «داوُدُ» وابنَ عَمِّه، أَرْضَ مِصنر، واستَقرَّا بِحَيِّ الأَزْهَر فِي القاهرة، وَولَّى «داوُدُ» وَجهة شَطَر (نحو) البيمارستانات القاهرية، وخاصة البيمارستان المَنْصُوري.

وكَانَتَ بِهِا، آنذاك، مَكتَبَاتٌ غَنيّةٌ بِكُتُب التَّرِاث، وبِالأَطبَّاءِ العُلَماءِ، مِن أَهلِ مصِرَ، ومِن المُهَاجِرينَ إلَيْها، هَربًا مِن الفِتَن والاضلطرابات.

وَوَجَدَ «داوُدٌ»، في القاهرة، المَلْجَأ، والأَمْنَ، والعِلْمَ، فَالمَدينةُ هادئَةٌ، لاَ يُحبُّ أَهلُها سَفَكَ الدِّماء، والتَّديُّنَ بها مُعتَدلٌ، لاَ تَزَمَّتَ فيه وَلاَ تَقصيرَ، والمُواطنَةُ فيها حَقُّ للمُسلِم والمسيحي واللاجئِ والمُعْتَرِب، واطْمَأَنَّ قَلْبُ «داوُد»، فَقالَ لابن عمه:

- هُنا المَقامُ، يَا أَحُمد، إلى أَن يَشَاءَ اللَّهُ.

وتَزُوَّجَ الاَثْنَانِ، وعَكَفَ «داوُدُ» فِي البِيمارستان المَنْصُورِيّ، عَلَى كُتُبِ الطِّبِ العَربِيّة، يَقَرَأُ لَهُ ابنُ العَمِّ، ويُملِي هُوَ عَلَيه مُلاَحَظَاتِه، فَيُدوِّنَها (يَكتُبُها) أَوَّلَ بِأُوَّلَ، لِيَرجِعَ إلَيْها حينَ يَشَاء.

#### دراسة منظّمة

في القاهرة، وفي البيمارستان المَنْصُورِيّ، دَرَسَ «داوُدُ»، دراسةً مُنَظَّمَةً، كُتُبَ السّابِقينَ، في علْمِ الدَّواءِ (الصيّدلة)، عَنِ الأَدُويةِ المُفْرَدَة، والمُركَّبَة، والنَّبَاتِيَّة، والحَيوانيّة، والمعدنيّة، وعَرَفَ أسماءَها التِي يَتَعَامَلُ بِها أَطبّاءُ مصر، ومصادرها، وقُواها، وأهميّتها في علاج الأمراض، وعَرَفَ المَزيدَ عَن الأمراض، وأعراضها، وأسبابها، وعلاجها، وأضاف إليها ما عرفه وهو بالشّام، وتركيا، فاجتمعت لديه معرفة طبيّة نباتية،



بَلَغَ عَدَدُهَا ثَلاثَةَ آلاف نَباتًا، حَصَّلُها مِن كُتُبِ التُّراتِ العَربِيَّةِ، واليُونانِيَّة، والفَارِسِيَّة، وقَرَأَهَا بِلُغاتِها، وكانَتُ قَائِمَةُ عُلَماءِ هَذَهِ المَعْرِفَة بِالدَّواء، كَثيرةُ الأسماء، غَزيرةُ العَطاء، وَبَينَ هَذَهِ الأسماء، كَانَ ابنُ رَبَن الطَّبرِيِّ، والكِنَديُّ، والرّازِيُّ، وابنُ العبَّاسُ الأَهْوازِيِّ، وابنُ الجَزّارِ، وابنُ سينا، والبيرونِيِّ، وابنُ ماجَه، وابنُ البيطارِ، التَّلميذ، والغَافِقِيُّ، والإدريسيُّ، وابنُ ميمونَ، وابنُ البيطارِ، وكُوهين العَطّار.

وقُدِّرَ لِداوُدَ أَن يَكُونَ هُوَآخِرُ العُلَماءِ العَرَب بِالدَّواء، وأَنَ يُؤلِّفَ فِيه، هُوَ الكَفيفُ البَصرِ، أَكَبَرَ وأَخْلَدَ وَأَشْهَرَ كَتِابٍ فِي عَلْمِ الدَّواءِ.

#### سرالحب

وذَاعَتَ شُهُرَةُ «دَاوُد» فِي البيمارستَان، ومَدينةِ القَاهرة، وَضَواحِيها، كَطَبيب مُعالِج لِلفُقَراءِ والأغنياء، في حَيِّ الأَزْهَرِ. فَعُيِّنَ بِالبيمارِسِتَان المَنْصُورِيّ رَئيسًا لِلعَشّابينَ في ذَلِكَ الحينِ فَعُيِّنَ بِالبيمارِسِتَان المَنْصُورِيّ رَئيسًا لِلعَشّابينَ في ذَلِكَ الحينِ (الصيادلة)، وتَعَزَّزَتَ مَكانَتُه في البيمارستان، مَعَ السَّنُوات، حَتَّى دَعاهُ إِلَيْه رَئيسُ البيمارستان ذَاتَ لَيْلَة، وقَالَ لَهُ:

- يَا دَاوُدُ. آنَ لَكَ أَنْ تَشْغَلَ مَكَانِي، رَئيسًا لِهَذَا البيمارستان، فَقَدُ كَبِرۡتُ فِي السِّنِّ، وَآنَ لِي أَنْ أَستَريحَ مِن عَناءِ العَمَلِ، وقَدَ اخْتَارَكَ الأَطْبِّاءُ، فِي هَذَا البيمارستَانِ لِتَكُونَ رَئيسًا لَهُم. إِنْ قَبِلْتَ، سَيُصَدِرُ الوالِي العُثْمانِيَّ، قَرَارًا بِتَعيينِكَ فِي هَذَا المَنْصِبِ. وأَرَى أَنْ تَقْبِلَه، فَلَكَ مِنْ نُورِ البَصيرَةِ، وَحُبِّ المَهِنَةِ، مَا يَجعَلُكَ أَهُلاً (جديرا) لِهَذَا المَنْصِبِ.

وقبل «داود»، فقال لَهُ رئيسُ البيمارستَانِ، ضاحكًا:

- كَينَ أَحَبُّكَ النَّاسُ يَا داوُدُ؟ العِلْمُ والمَهارَةُ لاَ يَكُفِيانِ لِكَسنبِ فُلوبِ الأَغْنِياءِ والفُقراءِ.

# فَقالَ لَهُ «داودُ» بِتَوَاضُعِ:

- هَذَا مِن نِعْمَةِ اللَّهِ، وأَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ يَرَجِعُ إلى أَمْرَيْنِ: فَأَنَا أُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يُحَافِظُونَ عَلَى صِحَّتِهِم بِالوِقَايَةِ، وكَيْفَ يُعَالِجُونَ أَنْفُسَهُم حِينَ يَمْرَضُونَ، خَاصَّةً فِي الأَحُوالِ التِي لاَ تَدعُو إلى استشارة الطَّبيب.

#### من الذاكر

وَمَنَحَت مَدينة القَاهِرَة، عَلَى أَلْسِنَة الأَطبِّاءِ، والنَّاسِ «داوُدَ بنُ وَمَنَحَت مَدينة القَاهِرَة، عَلَى أَلْسِنَة الأَطبِّاءِ، والنَّاسِ «داوُدَ بنُ يُمَلِي عَلَى ابنِ عَمِّه، وَمِن ذَاكِرَتِه القَوِيَّة العَجيبة، كتابًا عُمَر الأنطاكِيّ» أَلقابًا، يَفَخَرُ بِها ويَزْهُوأَيُّ عَالِم طَبِيب، وبَينَ هَذهِ عُمَر الأنظاكِيّ» أَلقابًا وَيَزَهُوأَيُّ عَالِم طَبِيب، وبَينَ هَذهِ الطَّبِيب، وبَينَ هَنَ النَّبَادَ اللَّالَة اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وجلس «داود» ذات ليلة، مع ابن عمه، وقال له:

- أعد لنا أوراقًا، وأقلامًا، وأحبارًا، فقد عَزَمْتُ عَلَى ألاً تَذْهَبَ خَبْرَتِي بِالصَّيِّدَلَةِ مَعِي، حِينَ أُودِّعَ الدُّنيَا، لَقَد جَاوَزْتُ مِن العُمرِ خَمسةً وخَمسينَ عامًا يَا ابنَ العَمِّ، وصارَ مِن حَقِّ العِلْمِ عَلَيَّ، أَنَ أُدُوِّنَ (أسجل) خَبْرَتِي، ومَعَارِفِي، بِالدَّواءِ.

وَكَانَ السُّلُطَانُ العُثَمَانِيِّ «سُلَيْمَانِ الأُوَّل» قَد تُوُفِّيَ فِي ذَلِكَ العَام، وتَولَّى مَكَانَهُ السُّلُطَان سليم الثَّانِي، وَوَلِيَ أَمْرَ مِصرَ، مِن قبل العُثمانيِّينَ، وَال ِجَديد.

في السنَّوات التَّالية، وطوال أَكْثَر من ربع قرن، راح «داود» يُملِي عَلَى ابنِ عَمِّه، ومن ذَاكرته القَويَّة العَجيبة، كتابًا في نَلاثَة مُجلّدات، عن الأدوية المُفردة، والمُركّبة، من النّباتات، والمَعادن، والحَيوانات، ونَادرًا مَا كانَ يَتَوَقَّفُ، لِيَتَثَّبُّتَ لِنَفْسِهِ وللعلم من أمر شك فيه، أو غاب عنه، فيَطلُب من ابن عمه أَنْ يَفْتَحَ لَهُ مَرْجِعًا بِعَينه، ويَقْرَأَ لَهُ فِيْ فَصُلُ بِعَينه، مَعلومات بِعَينها، عَن نَبات، أو حَجَر، أو معدن، أو حيوان ثُم يُواصلُ الإملاء من جديد، عن أنواع العطارات عند العشابين: العطاراتُ المُرّة؛ والأفاويه (التوابل)؛ والبلاسمُ؛ والعطاراتُ المُسلَهِّلَةُ المُلَيِّنَةُ؛ والقَابِضلَةُ، والعطاراتُ المُنَوِّمَةُ والمُخَدِّرَةُ... عَن: الكينا، وجَوز القَييء، والهَنْدُباء، والدَّاتُورَة، والخَشْخَاش، والكُسْكَرَة، والبُنِّ، والشَّاي، والحلبة، وعُود ربح المغربي، وقشر الرّمّان، والعكنّة اوالسورنجان، وعرقُ الذَّهب. وعَنْ السَّنامكة، والعشبة، والبابُونج، والرَّاوند، والتَّمر هندي، والخَردَل، والحَنظل، والصَّبر.. وعن القرِّفَة، والكراويا، والشَّمَر، واليُّنسُون، والكُزْبَرة،



والكافُور، والزَّنجبيل، وجَوزِ الطِّيب، والبُهار، وكُبَابَة صيني، والمُرِّ، والجَافِي والبَلَسَم، والحَنْتيت، والمَيْعَة السائلة، والمُصلَطكي، والْكَتيرا، والعَنْبَر، والقَنَاوَسَق، وآلاف سواها من النَّباتات، فضلاً عن المَعادِن، وأجزاء الحيوانات.

# ملح الطّعام

وحينَ وَصلَ «داوُدُ» إلى ملحِ الطَّعامِ، قالَ لابنِ العمِّ: اكتُب يَا أَحْمَد.

فَضَحَكَ «أَحَمَدُ» وقالَ:

- لَم أَتُوقَفَ عَن الكتابة قَطّ.

وَلَم يَضَحَك «داوُدُ» لِدُعابة ابنِ العَمِّ. كانَ رَأسُهُ مَشغولاً بِمَا سَيُمليه. قال:

«الملحُ إمّا مَعدنِيّ، ويُسمَّى: البَرِّيّ، والجَبلِيّ، وإمّا مائِيّ (يُستخرج من مياه البحيرات والينابيع والبثحار). ويُطلَقُ على: التّنَكارِ، والقَلِي، والبُورَقِي، والأندرانِي (كلّها أنواعٌ مِنَ الملح). وكُلّه يَستَأصِلُ (يقضي على) البَلغَم، والرَّطوباتِ اللَّزِجَة، والسَّدَد

(في الشّرابين)، ونَزُف الدَّم، وَوَجَعِ الأسنانِ، واللَّحَمِ المَيِّتِ، ويُدَمِلُ الجِراحَ؛ ويُذَهِبُ الحَكَّة، والقُروحَ، والجُدرِيِّ مَعَ الأَدُهانِ، خُصوصًا مَعَ الزَّيْت؛ ويَمنَعُ التَّخَم، وفسادَ الأطعمة، ويُحسنن للَّوَن، ويُنظفُ المَعدة، ويقي من الجُدَامِ».

# ليتُ الشّباب

وحين انتهى «داود» أَخَذَ «أحمد» يُحرِّكُ أَصابِعَه المُجهَدة، ليُريحَها، ثُمَّ قال:

- قَرَأْتُ فِي الكُتُبِ عَلَيكَ عَن هَذا كُلِّه. هُناكَ فِي تركيا، وفِي دَمَشْق، وهُنا فِي مصِّرَ، لَكِن حافظتي (ذاكِرَتِي) لَم تَع كُلَّ مَا أَمُلَيتَهُ عَلَيَّ، ولَم تُمَيِّز بَينَ هَذا وذَاكَ.

فَضَحِكَ «داوُدُ» وقال:

- لَو كَانَتُ لَدَيْكَ ذَاكَرَةٌ مِثْلَ ذَاكِرَتِي، وَلَو كَانَتُ لَدَيْكَ الرَّغبةُ فِي التَّحصيلِ، لَمَا وَجَدَتُ ابنَ عمِّ مِثْلَكَ، أُملِي علَيهِ، ولَرُبَّما كُنْتَ قَد صرِرْتَ، أَنْتَ الآخَرَ، عَالِمًا بِالدَّواءِ.

فَقال ابنُ العَمِّ:

- إنِّي سَعيدٌ بِصُحِبَتِكَ يَا دَاوُدُ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ جَمَعَتَ مَا تَفَرَّقَ فِي الكُتُب، ومَيَّزْتَ بِالخِبْرَةِ بَينَ مَا اخْتَلَفَتِ الأقوالُ فيه، بَينَ الأطبّاء، وعُلَماء النَّبات. لَكن.

فقال داود:

- ماذًا يا ابنَ العَمِّ؟

فقال «أحمدُ» جادًا:

- كَبِرُنَا فِي السِّنِّ مَعًا يَا داوُدُ، وبِوُدِّ كُلِّ النَّاسِ، أَن يَعَرِفُوا مِثْلَنا، مَا يُعيدُ القُوَّةَ إلى الكُهولِ والشُّيوخِ.

فَضَحِكَ «داوُدُ» ضَحِكًا طَوِيلاً عَالِيًا، ثُمَّ قال:

- كُلُّ النَّاسِ .. أَمْ.. أَنْتَ يَا ابنَ العَمْ؟

#### وأضاف:

- عَلَيْكَ بِالتَّوابِلِ، والينسون، والقُرنفُل، والقَرفة، والنَّعناع، والبَقدُونس، والتَّوم، والبَصلِ، والفُلْفُل، والبُهارَات، والشَّطة، والبَقدُونس، والتَّوم، والبَصلِ، والفُلْفُل، والبُهارَات، والشَّطة، وجَوْزة الطِّيب، وجُدورِ الكَرفس، فاجعلها في طَعامِكَ مِن العَسل، والبَيْض، والحَمام، والشِّواء (الكباب)، والكَلاوِي، واللَّوز، والفُولِ

الأخْضر، والأسماك ذات الأصداف، وعلينك بفل البندُق، وزيته، والمسلك، والعنبر، فأجعلها في شرابك، وإذا أردت أن تتسلل بين الطّعام والطّعام، فعليك بأم الخلول، وأمثالها من ذوات الأصداف، وارجع في هذا كله إلى ما أمليتُه عليك.

# وبطيت المقدمة والذيل

وَوَضَع «داوُدُ» عُنوانًا لكتابه هُوَ: «تَذكرَةُ أُولِي الأَلْبابِ وَوَضَع «داوُدُ» عُنوانًا لكتابه هُوَ الطِّبِّ، وحينَ اطَّلَعَ عَلَيه والجَامِعُ للعَجَبِ العُجابِ فِي عِلْمِ الطِّبِّ، وحينَ اطَّلَعَ عَلَيه رَئيسُ البيمارستان الأسبق، هَالَه الجهدُ الذي بَذلَهُ «داوُدُ» فِي تَأليفه، وقال:

- جَعَلتَ مَعارِفَ العلاجِ وَالتَّداوِي مُشاعَةً بَينَ كُلِّ النَّاسِ يا داوُد، ولَمْ تَتَرُكُها حِكَرًا (وقفا) على الأطبّاء، سوف يكرهك الأطبّاء ولَمْ تَتَرُكُها حِكَرًا (وقفا) على الأطبّاء سوف يكرهك الأطبّاء الذينَ أَحَبُّوك لِذَلِك يَا داوُد، فَمَرْضاهُم سَوَفَ يقلُّونَ عَدَدًا

فَقالَ «داودُ» مُهَوِّنًا الأمر:

- يَا صَاحِبِي. أَكْثَرُ النَّاسِ فِي زَمانِنَا لاَ يَعْرِفُونَ القراءَةُ والكِتابَةُ، ولن تَقلَّ حَاجَةُ النَّاسِ أَبدًا إلى الطَّبيبِ، لِيُشَخِّصَ لَهُم أَمرَاضَهُم،

ويُداويهُم منها، وأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَتُهُ، هُوَأَنَّنِي أَضَفَتُ جَماعَةً مِنَ العَطّارِينَ إلى الأطبّاءِ، ليُستعفُوا المَرْضَى، بِمَا يَحتاجُونَهُ من علاج في الأمراضِ اليسيرة، والوَعَكعات العابرة؛ وأنَّنِي جَمَعَتُ كُلَّ مَا دُوَّنَهُ السَّابِقُونَ، وتَفَرَّقَ في بُطونِ الكُتُب، في كتاب واحد، سيَظلُّ، فيما أرجُوه، مرجعًا للأطبّاء، والصَّيادلة، والعَطَّارينَ.

# وأضاف داود:

- على أنَّ كِتابِي هَذَا، حِينَ فَكَّرَتُ فِيه، وَجَدَّتُه يَنْقُصُه أَمرَانِ، سَأَتَدارَكُهما مِنَ الغَدِ إِنَ شَاءَ اللَّهُ.

فَقَالَ لَه رَئيسُ البيمارستان الأسبَق:

- ومَا هُمَا هَذانِ الأَمْرانِ؟

فقال «داوُد»:

- مُقَدِّمةٌ جامِعةٌ في صُنوف العُلوم، وبُحوثٌ أُخرَى في علّم الطِّبِّ والأمراض، وفي الأدوية المُفرَدة والمُركَّبة، وبَعْض الطِّبِّ والأمراض، وفي الأدوية المُفرَدة والمُركَّبة، وبَعْض الفَذَلكات (النَّوادر) والأخبار، لتَكونَ في الكتاب، مثِلَ البُهارِ في الطَّعامِ.

عندئذ قال ابنُ العَمِّ مُغاضبًا:

- إِذَن سَنُعيدُ كِتَابَةً مَا كَتَبْنَاه.

وَضَحِكَ التَّلاثَةُ. وقالَ رئيسُ البيمارستان الأسبق:

- هَذَا أَمرُ، وَالأَمرُ الآخَرُ يا داود؟

فَقالَ «داوُدُ»:

- ذيلٌ للكتاب، يكونُ لَه خاتمةً، عُنوانُه: «تَزيينُ الأسنواقِ بِتَفصيلِ (تَرتيب) أَشواقِ العُشاقِ». فالمُحبّونَ في زَمَانِنَا يُعانُونَ أَمراضَ النَّفسِ مِنَ الحُبِّ، وينَشُدُونَ عِنْدَنَا نَحنُ الأَطبّاءُ، ولَدَى العَطّارينَ، مَا يُعينُهُم عَلى النِّسيانِ والسَّلُوَى، إذا عزَّ وَصلُ الحَبيب، لسبب مِنَ أسبابِ الفَقْرِ والغني، أو القبيح وَالجَمالِ، أوالصِّغرِ والكبرِ في السنّ، والشَّرف والضَّعَة. وسيكونُ هَذا الذَّيلُ، تَلخيصًا لكتابِ «محمد السراج» في هَذَا المَوضوع.

#### تذكرة داود

نَسَخُ الوَرّاقُونَ كِتَابَ «دَاوُدَ» فِي الطِّبِّ والصَّيْدَلَة، فَتَخَاطَفَتُه أَيدي الخَاصَّة والعَامَّة، مَعَ الأَطبَّاء والعَطَّارِينَ، وسنرعانَ مَا نَسُوا اسمَ الكتاب، وصار مَعرُوفًا بَينَهم باسم «تَذكرَةُ دَاوُدَ»، ونَسنوا مَعه كتابًا آخَرَ لدَاوُدَ هُو: «البَهْجَةُ والدَّرَرُ المُنتَخَبَة فِي تَشْحِيد الأَذَهان، وتَعديل الأَمرَجة»؛ ورسائل (كُتيبات) عَن حَجَر الفَلاسفة (الذّهب)، وعَن إدخال أحكام النُّجوم في علم الطِّبِّ.

#### الإنسان .. والعلم

عام ألف وتمانية هجريّة، ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين ميلادية، اجَتَمَع حَول «داوُد» في بَيته بالأزهر، عَددٌ من تلاميده ومُحبيه، وبَينَهُم أطبّاء وعَطّارُون، وهُواة للمعرفة الطّبيّة، وراح «داوُد» يقول لهُم حكمه ووصاياه:

«يكفي العلّم شرَفًا أنّ الكُلّ يَدَّعيه، وكَفَى الجَهَلَ ضَعَةً أنّ الكُلّ يَتّبَرّاً منه »

«الإنسانُ يَحْتَرِمُ الإنسانَ بِقَدرِ مَا يَمْلِكُه مِن مَعْرِفَة وعلم، وتَزْدادُ قيمتُه إذا مارسَ مهنّة التَّعليم والتَّأليف».

«لَقَد ارْتَفَعَ مُسنتوى الإنسانية، حينما استلَم المُسلمون مهننة الطّب في العلّم».

«الإنسانُ إنسانٌ بالقُوَّةِ إذا لَمْ يَعلَم، فإذا عَلَمَ كانَ إنسانًا بالفعل».

«عارٌّ عَلَى مَن وُهِبَ النَّطَقَ والتَّمييزَ، أَن يَطُلبَ رُتْبَةً (مَكانةً) دُونَ الرُّتَبَةِ القُصُوَى (العُلِّيا) فِي المَعْرِفَةِ».

وَسَأَلهُ طَبِيبٌ شَابٌ، قَالَ لَهُ:

- مَا الذي دَفَعَكَ حَقًّا إلى تَأليفِ كِتابِكَ «التَّذكِرَةُ»، فَتَصدَّيتَ بِه لِمُهِمَّة يهرب الكَثيرونَ مِنَ القيامِ بِها؟ بِه لِمُهِمَّة يهرب الكَثيرونَ مِنَ القيامِ بِها؟

فقال له «داود »:

- حين دَخَلَتُ مصر، رأيتُ فُقهاء، وهم مرجعُ الأمور الدينية، يمشُونَ إلى يَهودي قليل الشَّأنِ في التَّطبيب، وليس بِطبيب، فعَرَمْتُ على أنْ أَجْعَلَ الطِّبَّ علِمًا مُشاعًا كَسائرِ العُلوم، يُدرسُ ليستفيد به المُسلمون.

- لَكِنَّ سُفَهَاءَ لازَمُوكَ، وتَعَاطَوُ الطِّبَّ عَلَى يَدَيْكَ، ثُمَّ استَغَلُوا ذَلِكَ فَآذُوا النَّاسَ فِي أموالِهِم وأَبْدانِهِم، طَلَبًا لِلنَّفَعِ والكَسنب، ذَلِكَ فَآذُوا النَّاسَ فِي أموالِهِم وأَبْدانِهِم، طَلَبًا لِلنَّفَعِ والكَسنب،

فَقالَ لَه «داوُدُ»:

- يَا بُنَيَّ، بِي وبدونِي، سَتَجِدُ فِي كُلِّ مِهِنَة ، فِي كُلِّ بَلَد ، فِي كُلِّ بَلَد ، فِي كُلِّ رَمَن مَنْ يَفَعَلُ هَذَا الشَّرَّ.

وتَنَهَدَ «داوُدُ وقالَ:

- بِسَبَبِ هَذَا البَعضِ مَمَّن لا ضَمائِرَ لَهُم، لُمَتُ «أَبقُراطَ» يَومًا وانتقدتُه، لأنه عَمَّمَ الطِّبَّ في زَمانِه، وأَعطاها لكُلِّ النَّاس، ثُمَّ رَجَعَتُ عَن هَذَا اللَّوْمِ والنَّقَد، فَفَسادُ البَعضِ لاَ يَنبَغِي أَن يَحَجِبَ الخَيْرَ والنَّفَعَ عَن هَذَا اللَّوْمِ والنَّقَد، فَفَسادُ البَعضِ لاَ يَنبَغِي أَن يَحَجِبَ الخَيْرَ والنَّفَعَ عَن كُلِّ النَّاس، ولا المَعْرِفَة عَن بَعْضِ النَّاس، دونَ بَعْضِهم الآخرَ.

وكانَتِ السّاعَةُ قَد قارَبَتَ مُنْتَصَفَ اللَّيْلِ، فَنَهَضَ زُوّارُ «داوُدَ» مُستَأذنينَ، ليُتيحُوا لَه فُرْصَةً لِيَرْقُدَ قَليلاً، قَبَلَ صَلاة الفَجرِ، ثُمَّ مُستَأذنينَ، ليتحرُوا لَه فُرْصَةً ليرزقُد قليلاً، قَبَلَ صَلاة الفَجرِ، ثُمَّ يُغَادِرَ دَارَهُ، ليصَحَبَ قافِلَةً للحُجّاج، مُسافِرَةً إلى مَكّة عَبْرَ سيناء.

\* \* \*

في مكّة أدّى «داوُدُ بنُ عُمَرَ الأنْطاكِي» فَريضة الحَجِّ، وَلَمْ يَكَدُ يَنْتَهِي مِنْهَا حَتَّى وافاهُ الأَجَلُ، وهُوَ يُصلِّي الفَجَرَ فِي المَسنَجِدِ

الحرام، وعاد الحجيج بدونه، فَحزن عليه أهل مصر، وكان عند عند وكان عند عند العبد والمراهم عنه، في كتابه الخالد «تذكرة داود».

وفي أرجاء الأرض، وَإلى عَديد مِن لُغات العالَم، في العَصر الوَسيط وَالحَديث، تُرَجمت «تذكرة داود»، وأعد الأطباء عنها التهديبات، ولها المُلَخصات.

وعن «داوُد» وكتابِه «التّذكرة»، كتبت الموسوعات العالَميّة، وكتب كثيرون من العُلَماء ومُؤَرِّخُو العُلوم، والصيّادلة، في الشرق والغرب. بينقهم «المُحبّي» في كتابِه «خُلاصة الأثر»، و«حَسَن عَبد السيّلام» في كتابِه «خُلاصة الأثر»، و«حَسَن عَبد السيّلام» في كتابِه «ذُخيرة العَطّار وتَذكرة داود في ضوء العلّم الحديث»، و «جابِر الشُّكري» في كتابِه «الكيمياء عند العرب»، و «مُحمد فائز القَصر» في كتابِه «الكيمياء عند العرب»، و «مُحمد الحاج القصر» في كتابِه «النبات عند العرب»، و «مَحمود الحاج قاسم محمد» في كتابِه «المُوجز لَما أضافه العرب في الطّب والعلوم»، و «عَبد الحليم مُنتصر» في كتابِه «تاريخ العلم ودور العلماء وي تقدمه»، و «بُرُوكَلمان»، و «فرنيه» و «لكَلرك» في «دائرة المعارف الإسلاميّة»، التي أعَدها ونشرها الفرنسيون.

ولَقَد ظَلَّت «تذكرة داوُد» المَرجع في التَّداوي من الأمراض عَددًا من التُرون، في مَدارس ومَعاهد وكُلِّيات الطِّب في أوربا والعالم الإسلامي. وهُو مَرجع جَعلَ كُلَّ مَا قَبلَه من مراجع يَتُوارى في الظِّل، لَدَى الأطباء والعطارين.

فَفِي «التَّذكرة» صَبَّ «داوُدُ» كُلَّ مَعارِف السَّابِقِينَ فِي التَّداوِي، وبِنظامٍ مُحكَم جَديد، جَمَعَ فيه بَينَ مَعارِف العُلوم الشَّتى، الوَثيقة الصلّة، بِالطِّبِّ والصَّيدَلة، وسَخَّرَها لغَرض واحد، هُو التَّداوي والعلاج بِأَدوية مُستَخلَصة مِنَ النَّباتات، وأجزاء الحَيوانات، والمَعادِن، كَانَ قَد تَصدَّى لَها قَبلَه بِالذَّكْرِ، والشَّرِح، والاخْتبَار، أطبّاء وعُلماء عظام، مِنَ اليُونانيين، والفُرس، والهُنود، والمصريين، والعَرب، والمُستَعربين بِالإسلام.

\* \* \*

وفي عَصرنا الحديث، يشيعُ العلاجُ بِالأدويةِ الكيماويّة، مَعَ مُستَخلَصات طَبيعيّة طبيّة مِنَ النَّباتات، والمَعَادن، والحَيوانات. وفي العُقود الأَخيرة، من القرن العشرين، تَعودُ؛ إلى مَسرَح العلاج الطبيّي، الأدوية الطبيّة الطبيعيَّة، لتتازع الأدوية الكيمياويّة عرشها. وتُباعَ هذه الأدوية الآن في عديد من صيدليّات أوربا،

طَازَجَةً ومُجَفَّفَةً، ويُقَبِلَ عَلَيْها النّاسُ فِي صَيدليّاتٍ عَرَبِيّة، وعندَ العَطّارينَ، تَفاديًا للآثارِ الجانبِيّة، للأدوية الكمياويّة، وهي عَودَةً سيَحتَلُّ فيها «داوُدُ بنُ عُمرَ الأنطاكي» وكتابُه «التَّذكرة» مركز المسيّحتَلُ فيها «داوُدُ بنُ عُمرَ الأنطاكي» وكتابُه «التَّذكرة» مركز الصيّدارة، التي كانتَ لَهُما، في القُرونِ الخالية.

العلاج الطبي الأدورة الصية العليه في التأريخ الأدورة الكيمياوية العلاج الماريخ الأدورة الكيمياوية العلاج الماريخ الأدورة الكيمياوية الماريخ الماريخ الكيمياوية الكيمياوية الماريخ الكيمياوية الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الكيمياوية الماريخ المار

IMAG ILLELIE

# الأنطاكي

آخر الصيادلة العرب العظام، المعالجين بالأدوية الطبية الطبيعية. عاش فى القرن السادس عشر الميلادى، وولد كفيف البصر على ضفاف نهر العاصى، وأجاد عدة لغات وجاب أنحاء تركيا والشام ومصر طلبًا للمعرفة, واستقر فى مصر وعمل بها رئيسًا للصيادلة والبيمارستان وترك وراءه كتبًا فى الطب والدواء أشهرها كتابه (تذكرة داود) فى ثلاثة أجزاء، جمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف نبات. إنها قصة تثير الفخار، يقرؤها الصغار والكبار.

#### صدر من هذه السلسلة:

| 25- إبن الرزاز    | 13- إبن ماجد   | 1-إبن النفيس   |
|-------------------|----------------|----------------|
| 26- تقي الدين     | 14 - القزويني  | 2- إبن الهيثم  |
| 27- الرازي        | 15 - إبن يونس  | 3- البيروني    |
| 28- الكندي        | 16 - الخازن    | 4- جابربن حيان |
| 29- الخليل        | 17 - الجاحظ    | 5- إبن البيطار |
| 30- إبن حمزة      | 18- إبن خلدون  | 6- إبن بطوطة   |
| 31- الزرنوجي      | 19- الزهراوي   | 7- إبن سينا    |
| 32-يوحنابن ماسوية | 20- الأنطاكي   | 8- الفارابي    |
| 33- ياقوت الحموي  | 21- إبن العوام | 9- الخوارزمي   |
| 34- ثابت بن قرة   | 22- الطوسي     | 10 - الإدريسي  |
| 35- ابن ملکا      | 23- الكاشي     | 11- الدميري    |
| 36- ابن الشاطر    | 24- الوزان     | 12- إبن رشد    |
|                   |                |                |



© Editions Anep ISBN: 9947-21-282-3 Dépôt légal: 1702-2006